ملسلة آلبیت رسول الله گفت المحابدین المحابدین علی بن الحسین علی بن الحسین محمد علی من علماء الازهر الشریف اللدس بالازهر الشریف مکتبة العلم الاسلامیة للتراث علماء الدیل من فرالسید الدواعلی – امام بجامعة الازهر سن ۱۳۸۲۲۸۰۰

بننالنالج بدار الكتب
رفع الإبداع بدار الكتب
۲۰۰۲/۱۳۹۸۱
العرفيم الدولي I.S.B.N
۹۷۷/٥٤٤٢/٢٧٢

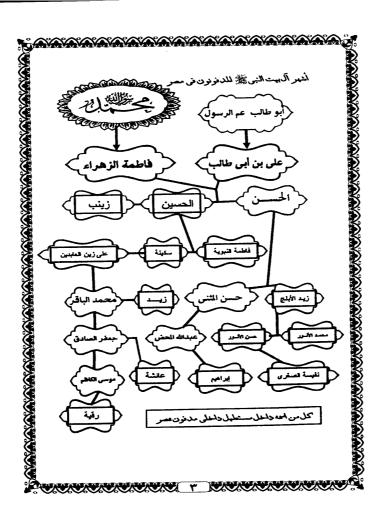

•

الحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نحمده لأن وفقنا لإخراج تلك الكتب النافعة لأن المرء إما أن يكون عالما أو متعلما أو على الأقل

ونصلى ونسلم على سيد نا محمد القائل: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) .

اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدى يا رسول الله وعلى آلك الطيبين وعلى أصحابك الطاهرين وعلى العلماء المخلصين وعلى عبادك الصالحين.

أما بعد:

فهذا واحد من آل بيت الرسول الأمين على زين العابدين أحد العلماء العاملين وأولياء الله الصالحين نجم من نجوم ببت النبوة الطاهرين ودرة من قرابة رسول الله المخلصين ابن الحسين حفيد الرسول الأمين وخديجة الكبرى أم المؤمنين حفيد

الإمام على أمير المؤمنين فهل سد تلك القرابة قرابة وهل سد ذلك النسب نسب لقد جمع الفضل بنفسه والفخر بعينه.

هذا ما حدا بنا أن تقدم له هذا الكتاب عبرة لكم ولأنفسنا تبع أخلاقه ونسير على ضربه على نفحة من نفحات ربنا الجحيد تصيبنا فتدخلنا جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين.

وسلام على الموسلين

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

المولضان

أهل الجنة، والآخر أخوه الحسن حفيدا رسول الله ﴿ والذي قال فيه: ﴿ أَنَا مَنْ الحسين والحسين مني ) وقال: ( أحب الله من أحب حسينا ) .

رين العابدين على بن الحسين المحسين السبه:هو على بن الحسين المحسين السبه:هو على بن الحسين بن على بن أبي طالب - رضى الله عنهم أجمعين أب لى آخر سبب سبدنا رسول الله الله الله عنها - شهيد كرداده وسيد شباب أبوه: الحسين بن على - رضى الله عنها - شهيد كرداده وسيد شباب أهل الجنة، والآخر أخوه الحسن حفيدا رسول الله الله والذى قال فيه: (أنا من الحسين والحسين منى) وقال: (أحب الله من أحب حسينا).

الهمبيان، وصهر رسول الله على الله فاطمة وإبن عمه وأمير المؤمنين، وأحد المسبيان، وصهر رسول الله على الله المناه وإبن عمه وأمير المؤمنين، وأحد المسبيان، وعمان في الجنة، وعمل في الجنة، وعمل في الجنة، وعمل في الجنة) إلى آخر الحديث.

وأما جده الأكبر: من جهة أمة فهو رسول الله على صاحب رسالة الضياء وأما جده الأكبر: من جهة أمة فهو رسول الله على والشرك ، إلى والدى خرجت برسالة البشرية من الظلمات إلى النور، ومن ظلمات الجهل والشرك ، إلى ورد الوحيد ، فإن ذربة رسول الله على من جهة فاطمة وعلى وحفيدهم زين العابدين. الصبيان، وصهر رسول الله على ابنته فاطمة وابن عمه وأمير المؤمنين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة الذين ورد ذكرهم في حديث واحد (أبو يكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعشان في الجنة، وعلى في الجنة) إلى آخر الحديث.

نور الوحيد ، فإن ذرية رسول الله ﷺ من جهة فاطمة وعلى وحفيدهم زين العامدين.

جدته: السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله على اسيدة نساء أهل الجنة، والتي بشرها الرسول على أنها أول من يلحق به إلى الرفيق الأعلى والتي كانت أحب أولاد رسول الله على إليه.

أم جدته: أما أم جدته فهى السيدة خديجة أم المؤمنين الكبرى التى بشرها الله تعالى على لسان جبريل عليه السلام، ببيت فى الجنة من قصب اللؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب، جزاء ما وفرت لرسول الله على البيت الحادى المرح حتى أدى رساله على أحسن وجه، وبلغ دين الله حتى عم نوره نواحى الكرة الأرضية، فكان هذا جزاءها، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، يسمع أقوالنا وبعلم أين يضع رساله جلً جلاله.

ميلاده: ولد زين العابدين ب بالمدينة الشريفة يوم الخييس خامس شعبان سنة ثمان وثلاثين في أيام جده على بن أبى طالب ش قبل وفاته بسنتين، الموافقة لسنة ٦٥٨ من ميلاد المسيح عليه السلام.

اسمه: على بن الحسين بن على بن أبي طالب ﷺ .

لقيه: لعلى بن الحسين عدة ألقاب أشهرها: زين العابدين، لقب به لكثرة عبادته، وسيد العابدين، الزكى، الأمين، ذو النفقات، رابع الأنمة الاثنى عشر عند الإمامية. ككيته: قيل: أبو محمد، وقيل: أبو بكر، وقيل: عبدالله، ولكن المشهور بها (أبو الحسن) .

نقش خاتمه: وما توفيقي إلا بالله.

شاعراه: كثير عزة، والفرزدق.

بوايه: أبو جبلة.

حياته: تربى على في وسط دينى بين أعمامه وعماته الكبار العظام- رضى الله عنهم- والذين نهلوا وشربوا وعاشوا على مائدة النبوة الحافلة بآثار الدين العظيم الذى ارتضاه الله تعالى للبشرية جمعاء، واختاره لخير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتومن بالله الواحد الأحد لا شربك له ولا ولد ، أسرة لا تمرف لغير الحق طربقا ولا منهجا سوى الصدق، الصدق فى العبادة، والصدق فى القول، والصدق وحده فى معاملة الحالق أولا ثم الحلق ثانيا وكان له جلالة عجيبة، وحق له والله ذلك، فقد كان أهلا للإمامة العظمى لشرفه وسؤدده وعلمه وتألمه وكمال عقله.

والدته: سلافة ولقبها شاه زنان. . كلمة فارسية الأصل معناها ملكة النساء، وهي بنت يزدجرد . . ولد أنو شروان العادل ملك الفرس. (ذكر الزمخشري في ربيع

الأبرار): أنه لما أتى بسبى فارس فى خلافة عمر كان فيهم ثلاث بنات ليزدجرد، فبا السبايا وأمر عمر بيم بنات يزدجرد، فقال له على الله الله الله الملك لايماملن معاملة غيرهن، قال: كيف الطرق إلى العمل معهن؟ قال: تقومهن ومهما بلغ ثمنهن قام به من يختارهن، فقومهن، فأخذهن على بن أبى طالب شخفدفع واحدة لولده الحسين فولدت له عليا زين العابدين، وواحدة لعبد الله بن عمر فولدت له سالما، وواحدة لمحمد بن أبى بكر الصديق فولدت له القاسم، فهؤلاء الثلاثة بنو خالة.

أما ابن قتيبة في كتابه المعارف فيقول: إن زين العابدين هذا كانت أمه سندية، يقال لها: سلامة، ويقال: غزالة.

ومهما قبل فيما مضى أو يقال فيما يأتى، فزن العابدين بذرته وأصله من على بن أبى طالب المطلبى الحاشمى القرشى، وفاطمة الزهراء السيدة البتول زينة نساء أهل الجنة، نسل النبيين والمرسلين، ينهى نسبه إلى إسماعيل الكرم ابن إبراهيم الكرم، على تلك الذرية الطاهرة المختارة من الله رب العالمين الصلاة والتسليم.

اولاد زين العابدين على بن الحسين وضى الله عنهم عشر جعل الله لزن العابدين على بن الحسين وضى الله عنهم حسة عشر

ولدا، ما بين ذكر وأنثى، أحد عشر ذكرًا وأربع إناث. وهم:

عدد المكتى بأبي جعفو الملقب بالباقر، ذلك العالم الذي شق العلم فأخذ منه أرقى ما فيه، وأمه أم عبد الله.

الحسن والحسين أمهم أم ولد (١)، والحسين الأصغر، وعبد الرحمن، وسليمان أمهم أم ولد، وعلى وكان أصغو ولد على بن الحسين وخديجة أمهم أم ولد.

وفاطمة وعلية وأم كلثوم أمهن أم ولد، فهؤلاء أولاده - رضى الله عنهم أجمعين - هذا ما ورد في فور الأبصار. وقد ذكر في بغية الطالب: أن أولاد على وبهذا كان على زين العابدين بن الحسين - رضى الله عنهما - سببا في بقاء وبهذا كان على زين العابدين بن الحسين أسل الحسين سل إلا منه. . أشهر أولاده: أشهر أولاده محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين - رضى الله عنهم.

قال المناوى في طبقاته: سمى باقرا لأنه بقر العلم أي. شقه فعرف أصله اكثر الفتهاء، وبعقها لنبها بعد وفاة لهد. أجمعين - هذا ما ورد في نور الأبصار. وقد ذكر في بنية الطالب: أن أولاد على زبن العابدين الذكور عشرة فقط، والله أعلم.

نسل الحسين وأمه فاطمة والرسول الأعظم ﷺ حيث لم يكن للحسى نسل إلا منه. .

رضى الله عنهم.

# على بن الحسين (الأكبر) المتوفى ٦١ هـ -٦٨٠م

كثير من يخلطون بين على الأصغر صاحب كابنا هذا وبين أخيه الأكبر، فنقول: على الأكبر بن الحسين بن على بن أبى طالب الفرشى الهاشمى من سادات الطالبيين وشجعانهم، قتل مع أبيه الحسين السبط فى وقعة (الطف) كربلاء.

كان أول من قتل بها من أهل الحسين، طعنه مرة بن منقذ بن النعمان العبدى من بنى عبد النيس وهو يحوم حول أبيه الحسين يدافع عنه ويقيه بنفسه وينشد رجزا أوله:

\* أنا على بن الحسين بن على \*

وانهال أصحاب الحسين على مرة فقطعوه بأسيافهم. وضم الحسين عليا فلما مات بين يديه قال: قتل الله قوما قتلوك يا بنى وعلى الدنيا بعدك العفاء.

وكان مولده في خلافة عشان وكنيته أبو الحسن وليس له عقب.

ذكره معاوية يوما فقال: فيه شجاعة بني هاشم وسخاء بني أمية، وزهو ثقيف.

### الإمام على زين العابئين ومعركة كريلاء:

لقد حضر الإمام على معركة كربلاء، ولكته لم يشترك فيها، فقد كأن مربضا مدنفا شديد المرض، لا يستطيع الوقوف على رجليه، وكان تحت رعاية عمته السيدة زينب بنت على رضوان الله عليهم. المهم بعد اتهاء المعركة والتي قل فيها الحسين شهيدا، واستشهد معه ابنه على بن الحسين الأكبر، ومعظم أصحاب الحسين وكان عددهم اثنين وسبعين شهيدا، أمر عمر بن سعد قائد جيوش الأعداء اثنين من جنوده بحمل الرأس الشرف إلى عبيد الله بن زياد أمير الكوفة الذي أخذ بنكث في أسنان الرأس الشرف بقضيب كان في يده. كذلك وصل موكب السيدة زينب ونساء الحسين إلى ابن زياد عامله الله بما يستحقه وأثبت فيه عدله و بعد محاورات بين السيدة الطاهرة زينب وبين عدو والله ابن زياد الذي ألهاه حب الدنيا والإمارة وأموال المسلمين التي كانوا ينفقونها عليهم وعلى أنصارهم بغير حساب، والتي سوف تكون عليهم نارا وعارا وشنارا يوم القيامة تشوى وجوههم وجنوبهم وظهورهم. تقول بعد المحاورات الفت ابن زياد إلى من مع السيدة زينب من آل البيت، فرأى فيهم غلاما هو على الأصغر زين العابدين (صاحب كابنا هذا). فسأله ما اسمك ؟ فأجاب: أنا على بن الحسين، فقال ابن زياد قائلا: شهيد مع أبيه الحسين، فسكت الإمام زين العابدين وإ يجبه، فأعاد ابن زياد قائلا: شهيد مع أبيه الحسين، فسكت الإمام زين العابدين وإ يجبه، فأعاد ابن زياد قائلا: مالك لا تنكلم فأجاب ، وأرضاه: كان لى أخ يقال له أيضا على قتله الناس.

فقال ابن زياد: إن الله قتله. فسكت، فقال له مرة أخرى: مالك لا تتكلم. فرد عليه الغلام: ﴿ اللهُ يَتَوَفَّى الأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴾ (الزم: ٢٠) ﴿ وَمَا كَانَ لِمَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلاَ بِإِنْ اللّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلاً ﴾ (آل عمران: ١٤٥) ﴿ وَمَا كَانَ لِمَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلاَ بِإِنْ اللّهِ كِتَابًا مُّؤَجِّلاً ﴾ (آل عمران: ١٤٥) ﴿ فاستشاط غضب الطاغية وصاح هانجا: أنت والله منهم، ويحك انظروا هذا هل أدرك (أى هل بلغ مبلغ الرجال) . ولما علم أنه كذلك أمر ابن زياد أن يضروا عنقه. وهنا فزعت السيدة وينب في قوة من هانت عليه نفسه ونهضت إلى ابن أخيها آخر العترة الطيبة واحتضنته وصرخت في وجه الطاغية قائلة: يا ابن زياد: حسبك منا ما فعلت بنا ، فاحتضنته وصرخت في وجه الطاغية قائلة: يا ابن زياد: حسبك منا ما فعلت بنا ، فقال أبن زياد: إن الله قتله. فسكت، فقال له مرة أخرى: مالك لا تتكلم. فرد عليه الغلام: ﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴾

أما رويت من دماثنا، وهل أبقيت منا أحداً . أسألك بالله إن كتت مؤمنا إن قتلته

فقال ابن زباد: دعوا الغلام، وقال لعلى زين العابدين: انطلق مع نسائك ثم ﴿ بعث الوكب الحزين إلى دمشق عاصمة الخلافة ليزيد، فأمر يزيد بفك أغلال ذين العابدين ثم خاطبه في وقاحة، يا على أبوك قطع رحمي وجهل حقى ونازعني سلطاني فصنع الله به ما قد رأيت. فرد عليه سيدنا زين العابدين (مَا أَصَابَ مِن

مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي أَنفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابِ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا) (الحديد: ٢٧) فقال يزيد: (وَمَا أَصَابَكُمْ مِّن مُصِيبَةٍ فَيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَمْفُو عَن كَثِيرٍ) (الشررى: ٣٠)

وبعد محاورات بين السيدة زينب وإفحامها يزيد، أرسل آل البيت ومعهم زين العابدين إلى المدينة المنورة بنو رسول الله وقصر الخلافة ، ثم أرسل الركب الحزين إلى المدينة المنورة بنو رسول الله وقت أن تصل القافلة إلى المدينة كان سيدنا زين العابدين أرسل رسولا يخبر أهلها أنهم قادمون عليهم، والذين استقبلوهم في ثياب الحداد مظهرين الحزن والفجيعة، وهكذا ظل الركب ينتقل من مدينة إلى مدينة.

## من صفات على زين العابدين بن الحسين

كومه ﷺ: كان على زين العابدين من الكوماء، فهو من نسل رسول الله ﷺ الذى هو أكرم خلق الله، والذى كان أسرع من الرح المرسلة فى الكرم، وجده على ابن أبى طالب الذى تربى فى مدرسة رسول الله ﷺ. وأبوه الحسين الشالذى تربى على الإيثار على النفس، بل والتضحية بها ومن جاد بالنفس النفيسة أكرم.

عن عمرو بن ديدار قال: دخل على بن الحسين حرضى الله عنهما - على عمد بن أسامة بن زيد فى مرضه، فجعل محمد بيكى، فقال على: ما شأنك؟ قال: على دين، قال كم هو؟ قال: خمسة عشر ألف دينار، قال: فهو على .

ظهره بالليل فيتصدق به، ويقول: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل.

أن كان معاشهم، فلما مات على بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به ليلا.

عن أبي حمزة الثمالي قال: كان على بن الحسين يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل فيتصدق به، ويقول: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل.
عن محمد بن إسحاق قال: كان ناس من أهل المدينة بعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم، فلما مات على بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به ليلا.
عن عمرو بن ثابت قال: لما مات على بن الحسين - رضى الله عنهمافنسلوه جعلوا ينظرون إلى آثار سواد في ظهره، فقالوا: ما هذا؟ فقالوا: كان يحمل جواب الدفيق ليلا على ظهره يعطيه فقواء أهل المدينة.
عن ابن عائشة قال: قال أبى: سمعت أهل المدينة يقولون: ما فقدنا صدقة ورعه ويحه وزهله في السرحتى مات على بن الحسين - رضى الله عنهماورعه وزهله في المختار إلى على بن الحسين بمائة ألف، فكره أن يقبلها وخاف أن يردها، فاحتبسها عنده، فلما قتل المختار كتب إلى عبد الملك بن مروان: أن المختار بعث إلى بمائة

أنف فكرهت أن أقبلها، وكرهت أن أردها، فابعث من مقبضها، فكنب إليه عبد الملك: يا بن عم، خذها فقد طيبتها لك، فقبلها .

لا يخطر بيده، وكان يعتم بعمامة بيضاء يرخيها من ورانه.

ن فكرمت أن أقبلها، وكرمت أن أردها، فابعث من يقبضها، فكنب إليه عبد قال الواقدي: كان من أورع الناس وأعبدهم الله عز وجل، وكان إذا مشى يخطر بيده، وكان يعتم بعمامة بيضاء برخيها من وراته.
عن عبد الرحمن بن حفص القرشي قال: كان على بن الحسين - رضى أنه عنهما - إذا توضأ يصفر، فيقول له أهله: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ مقول: تدرون بين يدى من أويد أن أقوم؟!
عن عبد الله بن أبي سليم قال: كان إذا قام إلى الصلاة أخذته رعدة فقيل عن عبد الله بن أبي سليم قال: كان إذا قام إلى الصلاة أخذته رعدة فقيل عن عبد الله بن أبي سليم قال: كان إذا قام إلى الصلاة أخذته رعدة فقيل عن أبي جعفر قال: كان على بن الحسين - رحمه الله - يصلى في كل يوم عن أبي جعفر قال: كان على بن الحسين - رحمه الله - يصلى في كل يوم عن أبي فيح الأتصاري قال: وقع حريق في بيت فيه على بن الحسين - عن أبي فيح الأتصاري قال: وقع حريق في بيت فيه على بن الحسين من الله عنهما - وهو ساجد، فجعلوا يقولون له: يا ابن رسول الله الذار، الله عنها - إذا توضأ يصفر، فيقول له أهله: ما هذا الذي يعادك عند الوضوء؟ فيقول : تدرون بين يدى من أريد أن أقوم؟ !

له: ما لك؟ فقال : ما تدرون بين يدى من أقوم ، ومن أناجى!

وليلة ألف ركعة، وتهيج الرح فيسقط مغشيا عليه.

رضى الله عنهما - وحو ساجد، فجعلوا يقولون له: يا ابن رسول الله الدار،

يا ابن رسول الله النار، فما وضع رأسه حتى أطفئت، فقيل له: ما الذى ألهاك عنها؟ قال: أله تنى عنها النار الأخرى. وكان لا يدع صلاة الليل فى الحضر والسفر.
قيل: ولما حج أراد أن يلبى فارتعد وقال: أخشى أن أقول لبيك اللهم لبيك، فيقال: لا لبيك، فشجعوه على اللبية، فلما لبى غشى عليه حتى سقط عن الراحلة التى كان راكبا عليها.
وعن ورعه قيل: عن صالح بن حسان قال: قال رجل لسعيد بن المسيب، ما رأيت أحد أورع من فلان قال: هل رأيت على بن الحسين؟ قال: لا قال: ما رأيت

أحدا أورع منه.

قال الزهرى: لم أر هاشميا أفضل من على بن الحسين، وما رأيت أحدا كان

عن سعيد ابن موجانة أنه قال : سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: (من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار، حتى إنه يعتى اليد باليد، وبالرجل الرجل، وبالفرج الفرج) فقال على بن الحسين: أنت سممت هذا من أبى هربرة؟ قال سعيد: نعم، قال نغلام له: ادع مطرفا، فلما قام بين يديه قال: اذهب، فأنت حر لوجه الله عز وجل، وكان عبد الله بن جعفر قد أعطى على بن الحسين بهذا الغلام الذي أعتقه ألف دينار.

عن سفيان قال: أراد على بن الحسين - رضى الله عنهما - الخروج فى حج أو عمرة، فاتخذت له سكينة بنت الحسين سفرة أنفقت عليها ألف درهم أو نحو ذلك، وأرسلت بها إليه، فلما كان بظهر الحرة أمر بها فقسمت على المساكين.

وكان على بن الحسين يمشى على سنة جده رسول الله على ذكروا أنه زوج قريبة من مولى له بعد أن أعتقه، وأعتق أمة فتزوجها، فأرسل إليه عبد الملك يلومه في ذلك، فكتب إليه ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسُوّةً حَسَنَةً لَمْن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ اللَّخِرَ وَمَن يَتُولُ فَإِنَّ اللَّه هُوَ الغَنِيُّ الحَمِيدُ ﴾ (الحزاب: ٢١)

وقد أعق رسول الله ﷺ صفية فتزوجها، وزوج مولاه زيد بن حارثة من بنة عمته زينب بنت جحش. قالوا: وكان يلبس فى الشتاء خميصة يجنسين دينارا، فإذا جاء الصيف تصدق بها . ويلبس فى الصيف الثياب المرقعة ودونها ويتلو قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرُمَ زِيفَةَ اللَّهِ النِّي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطُّيّبَاتِ مِنَ الرَّزْقِ ﴾ (الأعراف: ٢٦)

### نواضعه وحلمه 🖏

كان على بن الحسين - رضى الله عنهما- متواضعا حليما، ولقد ورد ذكر أكثر من واقعة فى كتب السلف تدل على ذلك منها: قيل: كان على بن الحسين - رضى الله عنهما- إذا سار فى المدينة على بغلته، لم يقل لأحد: الطريق (أى وسع لى الطريق)، يقول: هو مشترك ليس لى أن أنحى عنه أحدا.

عن رجل من ولد عمار بن بإسو: كان عند على بن الحسين قوم، فاستعجل خادما له بالشواء كان له فى النور، فأقبل به الخادم مسرعا وسقط السفود (السيخ الذى يشوى عليه) من يده على ابن لعلى أسفل الدرجة، فأصاب رأسه فقاله، فقال على للغلام: أنت حرلم تعمده، وأخذ فى جهاز ابنه.

عن عبد الغفار بن قاسم قال: كان على بن الحسين خارجا من المسجد فلقيه رجل فسبه، فثارت إليه العبيد والموالى، فقال على بن الحسين ﷺ مهلا عن الرجل، ثم أقبل على الرجل، فقال: ما سُتر عنك من أمرنا أكثر، ألك حاجة فنعينك عليها؟ فاستحبا

الرجل فألقى عليه خميصة كانت عليه، وأمر له بأف درهم، فكان الرجل بعد ذلك بقول:
أشهد أنك من أولاد الرسول هله ، نعم هو من تلك الذربة المباركة.
عن أبي يعقوب المدنى قال : كان بين حسن بن حسن، وبين على بن الحسين بعض الأمر، فبحاء حسن بن حسن إلى على بن الحسين، وهو مع أصحابه في المسجد، فما توك شيئا إلا قاله له، قال: وعلى ساكت، فانصرف حسن، فلما كان في الليل أناه في منزله فقوع عليه بابه، فغوج إليه، فقال له على: يا أخى إن كت صادقا فيما قلت أن فغفر الله لك، السلام عليكم وول، قال: فاتبعه حسن فالنزمه من خلفه وبكى حتى رثى له، ثم قال: لا جرم لا عدت في أمر تكرهه، فقال على في وأنت في حلى ما قلت.
عن صفيان قال : جاء رجل إلى على بن الحسين في ققال له: إن فلانا قد آذاك، ووقع فيك. فقال: فاضلق بنا إليه، فاخالق معه وهو برى أنه سينصر لنفسه، فلما آتاه قال: با هذا إن كان ما قلت في باطلا فنفر الله اك.
عن منا الله لك، فقام إليه الرجل فقبل وأسه وقال : جُعلت فداك ليس كركما قلت، فنفر الله لك، فقام إليه الرجل فقبل وأسه وقال : جُعلت فداك ليس

كما قلتُ أنا فاغفر لى، قال : غفر الله لك ، فقال الرجل : الله أعلم حيث يضع رسالته (هؤلاء حقا هم أولاد النبي).

قیل: أغلظ علیه رجل یوما فقال له: یا هذا بینی ویین جهنم عقبة، إن أنا جزتها فما أبالی بما قلت، وإن لم أجزها فأنا أكثر مما تقول ﷺ

# من أقواله ﷺ

عن أبى جعفر بن على قال: أوصانى أبى قال: لا تصحبن خمسة ولا تحادثهم ولا ترافقهم فى طريق. قال: قلت: جعلت فدا على با أبت من هؤلاء الخسسة؟ قال: لا تصحبن فاسقا، فإنه ببيعك بأكلة فعا دونها، قال: قلت: يا أبة وما دونها؟ قال: يطمع فيك ثم لا ينالها. قال: قلت: يا أبة ومن الثانى؟ قال: لا تصحبن البخيل، فإنه يقطع بك فى ماله أحوج ما كنت إليه. قال: قلت: يا أبة ومن الثالث؟ قال: لا تصحبن كذابا، فإنه بمنزلة السراب ببعد منك القريب، ويقرب منك البعيد. قال: قلت: يا أبة ومن الرابع؟ قال: لا تصحبن أحمق، فإنه يربد أن ينفعك فيضرك.

لكل داء دواء بسقل به إلا الحماقة أعيت من بداويا

وقال ﷺ: سادة الناس في الدنيا الأسخياء والأتقياء، وفي الآحرة أهـل الدين وأهـل الفضل والعلم الأتقياء لأن العلماء ورثة الأنبياء.

وقال أيضا الله الله الله المناه الله عن وجل أن أرى الأخ من إخوانى فأسأل الله له الجنة، وأبحل عليه بالدنيا، فإذا كان يوم القيامة قيل لى: فإذا كانت الجنة بيدك له كنت بها أبجل وأبجل وأبجل . . . المحكمة وأعلمه وأعظمه، ولا يزكى على الله أحدا .

ومن أقواله على قال سفيان بن عبينة: كان على بن الحسين يقول: لا يقول رجل من الخيرما لا يعلم. . . إلا أوشك أن يقول فيه من الشر ما لا يعلم، وما اصطحب اثنان على معصية - إلا أوشك أن يفترقا على غير طاعة .

قال المداعى: سمعت سغيان يقول: كان على بن الحسين - رضى الله عنها - يقول: ما يسونى أن لى بنصيبى من الذل حمر النعم.

قال ابن أبى ذئب عن الزهرى: سألت على بن الحسين عن القرآن فقال: كتاب الله وكلامه.

ووى عمو بن حبيب عن يحيى بن سعيد قال: قال على بن الحسين: والله قال عثمان رحمه الله على وجه الحق.

قال أبو نعيم: حدثنا عيسى بن دينار قال: سألت أبا جعفر عن المختار فقال: قام أبى على باب الكعبة، فلمن المختار، فقيل له: تلمنه وإنما ذُبح فيكم؟ قال: إنه كان يكذب على الله وعلى رسوله.

ووى أبو عبيدة: عن ابن إسحاق الشيباني عن القاسم بن عوف قال: قال على ابن المحسين: جامنى رجل فقال: جنّك في حاجة، وما جنت حاجا ولا معترا، قلت: وما هى؟

قال: جنت لأسألك منى بعث على؟ فقلت: بعث والله يوم القبامة ثم تهمه فسه.

قال الزبير بن بكار: حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن قدامة اللخصى، عن أبيه عن جده عن محمد بن على، عن أبيه قال: جلس قوم من أهل المواق، فذكروا أبا بكر وعمو فنالوا منهما ثم ابند وا في عثمان، فقال لهم: أخبروني أأنتم من المهاجرين الأولين ﴿ الذِّينَ أُخْرِجُوا مِن بيّارِهِمْ وَأُمْوَالِهِمْ يَبْتَقُونَ فَضْلاً مِّنَ اللّهِ وَرِضُواناً وَيَنصُرُونَ اللّه وَرَسُولَهُ ﴾ (المشر ١٨). قالوا: لا، قال: فأنتم من الأنصار الذين ويَنصُرُونَ اللّه وَرَسُولَهُ ﴾ (المشر ١٨). قالوا: لا، قال: فأنتم من الأنصار الذين

قال الله تمالى فيهم: ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوُّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ﴾ (المشر:١)

قالوا: لا فقال لهم: أما أنه فقد أقررتم وشهدتم على أنفسكم، لستم من مؤلاء ولا من مؤلا، وأنا أشهد أنكم لستم من الفرقة الثالثة، قال تمالى: ﴿ وَالَّـذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونًا بالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً للَّذِينَ سَبَقُونًا بالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لللَّذِينَ سَبَقُونًا بالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لللَّذِينَ آمَنُوا ﴾ (المشر:١٠)

فقوموا عنى لا بارك الله فبكم، ولا قرب دوركم، وأنتم مستهزئون بالإسلام ولستم من أهله. كان الله لا ينكر فضل الصحابة الذين لم يكونوا من أهل البيت. روايته الله للحديث

# من الأحاديث التي رواها :

عن على بن الحسين أن عمرو بن عثمان أخبره أن أسامة بن زيد أخبره أن رسول الله ﷺ قال: ( لا يوث المسلم الكافر) .

عن على بن الحسين -رضى الله عنهما- أن الحسن بن على أخبره أن على بن أبى طالب ﷺ أخبره أن رسول الله ﷺ طرقه وفاطمة بنت رسول الله ﷺ فقال لهما: ألا تصليان؟ قال على فقلت: يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإن شاء الله أن

بِعثنا، فانصوف رسول الله ﷺ حين قلت ذلك ولم يرجع إلى شـيـًا، ثـم سمه مدبر يضرب فخذه ويقول: (وكان الإنسان أكثر شيئا جدلا)

بحرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلويكما شيئًا أو قال شرا) (متنق عليه)

عن على بن الحسين - رضى الله عنهما- قال: أخبرني رجل من أهل العلم أن النبي ﷺ قال: ( تمد الأرض يوم القيامة مد الأديم لعظمة الرحمن عز وجل، فلا يكون لرجل من بني آدم فيه إلا موضع قدميه، ثم أَدْعَى أول الناس فأخر ساجدا ثم وجبريل ساكت لا يتكلم، ثم يؤذن لى في الشفاعة، فأقول: أي رب عبادك عبدوك في أطراف الأرض فذلك المقام المحسود).

# من كراماته 🐗

استشاره زيد ابنه في الخروج على الأمويين: فنهاه وقال أخشى أن تكون المقول المصلوب، أم علمت أنه لا يخرج أحد من ولد فاطمة قبل خروج السفياني إلا قتل فكان كما قال.

قال أبو حمزة الثمالى: أتيت باب على بن الحسين فكرمت أن أنادى فقمدت على الباب إلى أن خرج فسلمت عليه ودعوت له، فود على ثم اشهى بى إلى حافط فقال: يا أبا حمزة ألا ترى إلى هذا الحائط، قلت: بلى يا سيدى، قال: فإنى متكى عليه وأنا حزن مفكر إذ دخل على رجل حسن الثياب طيب الراقحة ثم نظر فى وجهى وقال: يا على بن الحسين أراك كيبا حزبنا على الدنيا، فهو رزق حاضر يأكل منه البار والفاجر، فقلت: ما عليها أحزن، وإنه كما تقول، قال: فعلام حزنك؟ قلت: أغوف من فتنة ابن الزبير، قال: فضحك ثم قال: يا على هل رأيت أحدا خاف الله فلم ينجه؟ قلت: لا، قال: يا على هل رأيت أحدا سأل الله فلم يعطه؟ قلت: لا، ثم نظرت فإذا ليس قدامى أحد، فعجبت من ذلك وإذا بقائل أسمع صوته ولا أرى شخصه يقول: يا على بن الحسين هذا الخضر ناجاك.

عن عبد الله الزاهد قال: لما ولى عبد الملك بن مروان الخلافة كنب إلى الحجاج بن يوسف: بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين إلى الحجاج بن يوسف، أما بعد فانظر في دماء بني عبد المطلب فاجتبها، فإني رأيت آل أبي سفيان لما أولموا بها لم يلبثوا إلا قليلا والسلام، وأرسل بالكتاب بعد أن سرا إلى الحجاج، وقال له: أكم ذلك، فكوشف بذلك على بن الحسين-رضي الله عنهما- وأن الله قد شكر ذلك لعبد الملك، فكتب على بن الحسين-رضى الله من فوره: بسم الله الرحمن الرحيم . من على بن الحسين إلى عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين أما بعد: فإنك كتبت في يوم كذا من شهر كذا إلى الحجاج في حقنا بني عبد المطلب بما هوكيت وكيت، وقد شكر الله لك ذلك وطوى الكتاب وخمّه، وأرسل به مع غلام له من يومه على ناقة له إلى عبد الملك بن مروان، وذلك من المدينة المشرفة إلى الشام فلما وقف عبد الملك على الكتاب وتأمله وجد تاريخه موافقًا لنارخ كنابه الذي كنبه إلى الحجاج، ووجد مخرج غلام على بن الحسين موافقًا لمخرج رسوله إلى الحجاج في يوم واحد وساعة واحدة، فعلم صدقه وصلاحه، وأنه

TA SANGER SANGER

كوشف بذلك، فأرسل إليه مع غلامه بوقر راحلته دراهم وثيابا وكسوة فاخرة وسيره إليه من يومه، وسأله ألا يحليه من صالح دعائه.

# علمه ركان وتواضعه في طلبه

كان على من التابعين فقد رأى من الصحابة وروى عنهم الحديث ومنهم: أوه، وعمه الحسن بن على، وجابر، وابن عباس، والمسود بن مخرمة، وأبو هربرة، وصفية، وعائشة، وأم سلمة.

أما من رووا عنه فمنهم بنوه: زيد، وعبد الله، وعمر، وأبو جعفر محمد بن على، وزيد بن أسلم، وطاوس والزهرى، ويحيى بن سعيد الأنصارى، وأبو سلمة، وخلق. كان على بن الحسين إذا دخل المسجد تخطى الناس حتى يجلس فى حلقة الصحابى زيد بن أسلم.

قال نافع بن جيولملى بن الحسين : غفر الله لك أنت سيد الناس وأفضلهم تذهب إلى هذا العبد فتجلس معه؟ . يعنى زيد بن أسلم فقال: إنه ينبغى للعلم أن يُتبع حيشاكان.

وقيل إنه قال: إنما يجلس الرجل حيث ينتفع، وإن العلم يُطلب حيث كان، فإياك والتكبر في طلب العلم فإنه لا يعطاه متكبر. وروى الأحمش عن مسعود بن مالك قال: قال لى على بن الحسين: أتستطيع أن تجمع ببني وبين سعيد بن جبير؟ فقلت: ما تصنع به؟ قال: أريد أن أسأله عن أشياء ينفعنا الله بها ولا منقصة.

# رأيه في أنواع الصوم الأرسين:

روى سفيان بن عيينة عن الزهري قال: دخلت على على بن الحسين فقال: يا زهرى فيم كت؟ قلت: كما تذاكر الصوم، فاجتمع رأيي ورأى أصحابي على أنه ليس من الصوم شيء واجب إلا شهر رمضان، فقال: يا زهوى ليس كبا قلتم الصوم على أربعين وجها: عشرة منها واجب كوجوب شهر رمضان، وعشرة منها حرام، وأربع عشرة

منها صاحبها بالخيار، إن شاء صام، وإن شاء أفطر، وصوم بالنذر واجب.
قال الزهرى: قلت: فسرهن يا ابن رسول الله ﷺ.
قال أما الواجب: فصوم شهر رمضان، وصوم شهرين متابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد المتق، وصيام حلق الرأس لمن لم يجد المحق، وصيام حلق الرأس (أى في الإحرام) وصوم دم المتعة (لمن حج متمتعا) لمن لم يجد المدى، وصوم جزاء

الصيد ( لمن قتل صيدا وهو محرم ) يقوم الصيد قيمته ثم يقسم ذلك الثمن على الحنطة ويجعل بدل كل مد صوم يوم على قول.

وأما صوم الحرام: فصوم الفطر والأضحى، وأيام التشريق، ويوم الشك، نهينا أن نصومه لرمضان، وصوم الوصال حرام، وصوم الصمت حرام، وصوم نذر بالمعصية حرام، وصوم الدهر، وصوم الضيف لا يصوم تطوعا إلا باذن صاحبه، قال رسول على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم ).

وأما الذي صاحبه بالخيار: فصوم الإثنين والخميس، وستة أيام من شوال بعد رمضان، وصوم عرفة، ويوم عاشوراء كل ذلك صاحبه بالخيار.

وأما صوم الإذن: فالمرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها لأن ذلك إجحاف عجمه فيها، وكذلك العبد والأمة، فقد يضعفهما الصوم فلا يؤديان حق السيد.

وأما صوم الإباحة: فمن أكل أو شرب ناسبا أجزأه صومه، وأما صوم المرض والمسافر قال قوم: يصوم، وقال قوم: لا يصوم، وقال قوم: إن شاء صام فى السفر والمرض وعليه القضاء.

### من ادعيته 🐗

لو تأملنا أدغية على زين العابدين لأمكننا أن نعدها تواثا لجميع المسلمين حيث فيها صلاح ما بحتاجه المسلم، سواء في أمر دينه وصلته بربه، أو في أمر دنياه من سلوكه مع نفسه أو أبناء جنسه، فهي تهدف إلى التوعية والحمامة من الغفلة، كما أنها توضح للإنسان بداية أمره. وسط هذا الكون ومستقبله، وتؤكد الشعور بمجازاة الظالم أياكان، وأن الله لا تحفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. والله يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور . فهو سليل رسول الله ﷺ ، وأمير المؤمنين على بن أبي طالب ﷺ. فرسول الله ﷺ مدينة العلم وعلى بابها .

استفتاحه الدعاء الله كان الله إذا بدأ الدعاء يحمد الله ويشي عليه فكان يَّول: الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظون، وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، ابتدع بقدرته الخلق

ولا يزيد من نقص منهم زايد، ثم ضرب له في الحياة أجلا موقوتا، ونصب له أمدا عدودا، يتخطى إليه بأيام عمره، ويرهقه بأعوام دهره، حتى إذا بلغ أقصى أثره واستوعب حساب عمره قبضه إلى ما ندبه إليه، من موفور ثوابه، أو محذور عقابه، ليجزى الذين أساموا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى، عدلا منه تقدست أسماؤه وتظاهرت آلاؤه، لا يُسأل عنا يفعل وهم يسألون، والحمد لله الذي لوحبس عن عباده معوفة حمده على ما أبلاهم من مننه المتابعة، وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة، لتصرفوا في مننه فلم يحمدوه، وتوسعوا في رزقه فلم يشكروه، ولوكانوا كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية، فكانوا كما وصف في محكم كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية، فكانوا كما وصف في محكم من شكره، وفتح لنا من أبواب العلم بروبيته، ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده، من شكوه، وفتح لنا من أبواب العلم بروبيته، ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده، من سبق إلى رضاه وعفوه، حمدا يضيء لنا به ظلمات البرنخ، ويسهل علينا به سبيل من سبق إلى رضاه وعفوه، حمدا يضيء لنا به ظلمات البرنخ، ويسهل علينا به سبيل المبعث، ويشرف به منازلنا عند مواقف الأشهاد، يوم تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، يوم لا يغلم مولى عن مولى شيئا، ولا هم ينصرون، حمدا يرتفع منا وهم لا يظلمون، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا، ولا هم ينصرون، حمدا يرتفع منا

الم أعلى عليين في كتاب مرقوم يشهده المقرمين، حمدا تقر به عيوننا إذا بوقت الأبصار، وتبيض به وجوهنا إذا اسودت الأبشار، حمدا نُمتق به من أديم نار الله إلى كرم جوار الله، حمدا نزاحم به ملاتكه المقربين، ونضم به إلى أنبيائه الموسلين، في دار المقامة التي لا تقول ، ومحل كوامته التي لا تحول ، والحمد لله الذي اختار لنا الخاس الحلق، وأجوى علينا طيبات الرزق، وجعل لنا الفضيلة بالملكة على جميع الحلق، فكل خليقة منقادة لنا بقدرته، وصائرة إلى طاعتنا بعزته، والحمد لله الذي أغلق عنا باب الحاجة إلا إليه فكيف نطيق حمده، أم متى نؤدى شكره ، لا متى الحياة، وأثبت فينا جوارح الأعمال، وغذانا بطيبات الرزق، وأغاننا بفضله، وأقنانا بخته متون زجوه، فلم يتدرنا بعقوبه، ولم يعاجلنا بنقمة، بل تأثانا برحمته تكرما، وانتظر مراجعتنا بوأقته حلما، والحمد فله الذي دلنا على النوبة التي لم تقدها إلا من فضله، فلو لم نعد من فضله إلا بها، لقد حسن بلازه عندنا، وجل إحسانه إلينا، وجسم فله علينا، فما هذا كانت سنة في النوبة لن كان قبلنا، لقد وضع عنا ما لا طاقة فضله علينا، فما هذا كانت سنة في النوبة لن كان قبلنا، لقد وضع عنا ما لا طاقة فضله علينا، فما هذا كانت سنة في النوبة لن كان قبلنا، لقد وضع عنا ما لا طاقة

كلفنا إلا وسعنا، ولم يجشمنا إلا يسوا، ولم يدع لأحد منا حجة ولا عذرا، من هلك عليه، والسعيد منا من رغب إليه، والحمد لله بكل ما حمده به الميه، وأكرم خليقته عليه، وأرضى حامديه لديه، حمدا يفضل سائر بربنا على جميع خلقه، ثم له الحمد مكان كل نعمة له علينا، وعلى الماضين والباقين، عدد ما أحاط به علمه من جميع الأشياء، ومكان كل عددها أضعافا مضاعفة، أبدا سرمدا إلى يوم القيامة، حمدا لا منتهى حساب لعدده، ولا مبلغ لغايته، ولا انقطاع لأمده، حمدا يكون وصلة إلى نوه وسببا إلى رضوانه، وذريعة إلى مغفرته، وطريقا إلى جنته ، وخفيرا من نا من غضبه، وظهيرا على طاعته، وحاجزا عن معصيته، وعونا على وظائفه ، حمدا تسعد به في السعداء من أوليائه، ونصير به في نظم سيوف أعدائه ، إنه ولى حميد.

دعاؤه شه في طلب الحوائج من الله المنتي معلب الحوائج من الله يا منتهي مطلب الحاجات، ويا من عنده نيل الطلبات من لا يبيع نعمه يا من لا يكدر عطاياه بالامتنان، ويا من يستغنى به ولا يستغنى عنه، ويا من لنا به، ولم يكلفنا إلا وسعنا، ولم يجشمنا إلا سرا، ولم يدع لأحد منا حجة ولا عذرا، أدنى ملاتكته إليه، وأكرم خليقته عليه، وأرضى حامديه لديه، حمدا يفضل سائر الحمد، كفضل ربنا على جميع خلقه، ثم له الحمد مكان كل نعمة له علينا، وعلى جميع عباده الماضين والباقين، عدد ما أحاط به علمه من جميع الأشياء، ومكان كل واحدة منها عددها أضعافا مضاعفة، أبدا سرمدا إلى يوم القيامة، حمدا لا منتهى لحده، ولا حساب لعدده، ولا مبلغ لغايّه، ولا انقطاع لأمده، حمدا يكون وصلة إلى طاعته وعفوه وسببا إلى رضوانه، وذريعة إلى مغفرته، وطريقًا إلى جنته ، وخفيرًا من تأدية حقه ووظائفه ، حمدا نسعد به في السعداء من أوليائه، ونصير به في نظم الشهداء بسيوف أعدائه ، إنه ولي حميد .

يرغب إليه ولا يرغب عند، ويا من لا تقنى خزائته المسائل، ويا من لا تبدل حكمته الوسائل، ويا من لا تنقطع عنه حواج الحاجين ويا من لا مينيه (ا) دعا الداعين، تمدحت بالنناء عن خلقك، وأنت أهل الننى عنهم، ونسبتهم إلى الفقر، وهم أهل الفقر إليه، فمن حال سد خلته من عندك ورام صرف الفقر عن نقسه بك، فقد طلب حاجته من مطانها الله، وأتى طلبته من وجهها، ومن توجه بجاجته إلى أحد من خلقك، وجعلها سبب نجحها دونك، فقد تعرض للحرمان، واستحق من عندك فوت الإحسان. اللهم ولى إليك حاجة، قد قصر عنها جهدى، وتقطمت دونها حيلى، وسولت لى نفسى رفعها إلى من يوفع حوانجه إليك، ولا يستغنى فى طلباته عنك، وهى زلة من ذلك الخاطئين، وعثرة من عثرات المذنبين، ثم انتبهت بتذكيرك لى من عفلتى، ونهضت بتوفيقك من زلتى، ونكصت بتسديدك عن عثرتى، وقلت سبحان ربى كيف يسأل محاج عاجا، وكيف يوغب معدم إلى معدم ، فقصدتك يا إلمي الرغبة، وأوفدت عليك رجائى بالثقة بك، وعلمت أن كثير ما أسألك يسير فى وجدك، وأن خطير ما أستوهبك حقير فى وسعك وأن كومك لا يضيق عن سؤال (٢) بويتيم.

أحد، وأن يدك بالعطاء أعلى من كل بد، اللهم فصل على محمد وآله، واحملنى بكرمك على القضل ولا تحملنى بعد ذلك على الاستحقاق، فما أنا بأول راغب رغب إليك فأعطيته، وهو يستحق المنع، ولا بأول سائل سألك فأفضلت عليه وهو يستوجب الحرمان، اللهم صل على محمد وآله، وكن لدعائي مجيبا، ومن ندائي قريبا ولتضرعى راحما، ولصوتي سامعا ولا تقطع رجائي عنك، ولا تبت (تقطع) سببى منك، ولا توجهني في حاجتي هذه وغيرها إلى سواك، وتولى طلبتى، وقضاء حاجتي، وفيل سؤلى، قبل زوالى عن موقعي هذا بيسيرك لى العسير، وحسن تقديرك لى في جميع الأمور، وصل على محمد وآله صلاة دائمة نامية لا انقطاع لأبدها، ولا منهى لأمدها، واجعل ذلك عونا لى وسببا لنجاح طلبتى، إنك واسع كرم، ومن ناحيتي يا رب قدير، وتذكر حاجتك... ثم يسجد الداعى ويقول في سجوده: فضلك نسنى وإحسانك دلنى، فأسألك بك، وبمحمد وآله صلواتك عليهم أن لا تردني خائبا.

# دعاؤه 🤲 لقضاء الدين

اللهم صل على محمد وآله، وهب لى العافية من دين تخلق به وجهى، ويحار فيه ذهنى، ويتشعب له فكرى، ويطول بممارسته شغلى، وأعوذ بك يا رب من هم الدين وفكره وشغل الدين وسهره، فصل على محمد وآله، وأعزنى منه، وأستجيرك يا رب من ذلته فى الحياة ومن تبعته بعد الوفاة، فصل على محمد وآله، واحجبنى عن السرف والازدياد، وقومنى بالبذل والاقتصاد وعلمنى حسن القدير، واقبضنى بلطفك عن التبذير واجر من أسباب الحلال أرزاقى، ووجه فى أبواب البر إنفاقى، اللهم حبب إلى صحبة الفقواء، وأعنى على صحبتهم بحسن الصبر، وما ذويت عنى من متاع الدنيا الفائية، فاذخره لى فى خزائنك الباقية، واجعل ما خولتى من حطامها، وعجلت لى من متاعها، كُلفة إلى جوارك، ووصلة إلى قرمك، وذريعة إلى جنك، إنك ذو الفضل العظيم، وأنت الجواد الكريم.

عن طاوس قال: رأيت على بن الحسين ساجدا في الحجر (حجر الكعبة) فقلت: رجل صالح من أهل بيت طيب، الأسمعن ما يقول فأصغيت إليه، فسمعة

يقول: عُبيدك بِمناتك، مسكينك بفنائك، سائلك بفنائك، حقيرك بفنائك، فوالله ما دعوت بها في كرب إلا كشف الله عني.

\* كان يدعو ﷺ ويقول: اللهم إنى أعوذ بك أن تحسن فى لواسع العيون وتقبح سريرتى، اللهم كما أسأتُ وأحسنتَ إلى، فإذا عدتُ فعد علىً. \* قال زيد بن أسلم: كان من دعاء على بن الحسين: اللهم لا تكلنى إلى علانيتي، وتقبح سريرتي، اللهمكما أسأتُ وأحسنتَ إلى، فإذا عدتُ فعد عليَّ.

نفسى فأعجز عنها، ولا تكلني إلى المخلوقين فيضيعوني.

## من أقواله قبل وفاته

يروى أنه مرض فدخل عليه جماعة من أصحاب رسول الله ﷺ يعودونه فقالوا: كيف أضبحت مِا ابن رسول الله ﷺ فدتك أنفسنا، قال: في عافية والله المحمود على ذلك، فكيف أصبحتم أشم جميعا؟ قالوا: أصبحنا لك يا ابن رسول الله ﷺ محبين وادين ، فقال لهم: من أحبنا لله أسكته الله في ظل ظليل يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله، ومن أحبنا يربد ﴿ ﴿ مكافأتنا كافأه الله عنا الجنة، ومن أحبنا لغرض دنيا آتاه الله رزقه من حيث لا يحسّب.

### وفاته عليه

توفى على زين العابدين، في ثاني عشر الحرم سنة أربع وتسمين من الهجرة الموافقة لسنة ٧١٢ ميلادية، وكان عمره إذ ذاك حوالي سبع وخمسين سنة.

قال ابن الصباغ المالكي المكي: يقال إنه مات السيسوما، وأن الذي سمه الحيد بن عبد الملك، ودفن بالبقيع في القبر الذي دفن فيه عمه الحيسن بن على بن أبي طالب في القبة التي فيها العباس بن عبد المطلب - رضى الله عنهم جميعا - أبي طالب في القبة التي فيها العباس بن عبد المطلب - رضى الله عنهم جميعا - أورد بعض المؤرخين أن زين العابدين على بن الحيسين مات مقتولات وتقلت رأسه في المسجد المعروف باسمه، مسجد زين العابدين بمصر.

وذكر آخرون أن الذي مات مقولا هو ابنه زيد حرضى الله عنهما - وورد فى أهل البيت فى مصر: تقصد إلى مقابر مصر فتجد فى الطريق المشهد المعروف بزيد بن على زين العابدين بن الحسين ابن الإمام على، فهذا المشهد فيما بين الجامع الطولونى ومدينة مصر، تسميه العامة زين العابدين، وهو خطأ، وإنما هو مشهد زيد ابن زين العابدين على الصالحين مثلها ابن زين العابدين على الصالحين مثلها عندما يذكرونها فى أى زمان وفى كل مكان. واقد سبحانه أعلى وأعلم بحقيقة الحال.

# مؤلفات على زين العابدين بن الحسين - رضى الله عنهما- رسالة الحقوق

إن لعلى بن الحسين حرضى الله عنهما - بعض الأدعية، والإملاءات كتبها عنه تلاميذه وهي مفيدة ونافعة بإذن الله وتفهم المسلم جوانب كثيرة عن العبادة وتزكى النفوس وتنقيها .

وبجانب الأدعية والتي سبق ذكرها في ذلك الكتاب يوجد رسالة الحقوق وعنها يقول فضيلة الإمام الأكبر- الدكنور عبدالحليم محمود- في كتابه (زين العامدين سلسلة آل بيت النبي).

ورسالة الحقوق ذكرها الصدوق فى الخصال بسند معبّر، وأوردها الحسن ابن على بن شعبة الحلبى فى تحف العقول وبينهما فروق من حيث الزبادة والنقصان فى بعض المواطن، وسنوردها هنا إن شاء الله من (تحف العقول).

اعلم رحمك الله إن لله عليك حقوقا محيطة بك في كل حركة تحركمها أو سكته سكتها أو منزلة نزلتها، أو جارحة قلبتها، أو آلة تصرفت بها، بعضها أكبر من بعض.

فجعل بصرك عليك حقا، ولسمعك عليك حقا، وللسانك عليك حقا، وليسانك عليك حقا، ليدك عليك حقا، وليجلك حقا، وليجلك حقا، وليجلك حقا، وللمجارح السبع التى بها تكون الأفعال، ثم جعل لأفعالك عليك حقا. لصلاتك عليك حقا، ولصومك عليك حقا، ولصدقتك عليك حقا، لمديك عليك حقوقا ولأفعالك عليك حقا. ثم تخرج الحقوق منك إلى غيرك من ذوى الحقوق الواجبة عليك وأوجبها عليك، ثم حقوق رحمك، فهذه حقوق يشعب منها حقوق. فحقوق أثمتك ثلاقة: أوجبها عليك حق سانسك بالسلطان، ثم سانسك المم، ثم حق سانسك بالملك، وكل سانس إمام. وحقوق رحمك ثلاثة: أوجبها عليك: حق رعيتك بالملك من الأزواج وما ملكت الأيمان. وحقوق رحمك كثيرة سفلة بقدر اتصال الرحم في القرابة فأوجبها عليك: حق وحقوق رحمك كثيرة سفلة بقدر اتصال الرحم في القرابة فأوجبها عليك: حق وحقوق رحمك كثيرة سفلة بقدر اتصال الرحم في القرابة فأوجبها عليك: حق في شم حق أبيك، ثم حق ولدك، ثم حق أخيك، ثم الأثرب والأولى فالأولى. وليدك عليك حقا، ولرجلك عليك حقا، ولبطنك عليك حقا، ولفرجك عليك حقا، فهذه الجوارح السبع التي بها تكون الأفعال، ثم جعل لأفعالك عليك حقا .

ولهديك عليك حقوقا ولأفعالك عليك حقا .

حق أنسك،ثم حقوق رعيتك، ثم حقوق رحمك، فهذه حقوق يتشعب منها حقوق.

العلم، ثم حق سائسك بالملك، وكل سانس إمام.

بالعلم فإن الجاهل رعية العالم، وحق رعيتك بالملك من الأزواج وما ملكت الأيمان.

أمك ثم حق أبيك، ثم حق ولدك، ثم حق أخيك، ثم الأقرب فالأقرب، والأولى فالأولى.

المشير عليك، ثم مستنصحك، ثم الناصح لك، ثم حق من هو أكبر منك، ثم من هو أصغر منك، ثم حق ساتلك، ثم حق من سألته، ثم حق من جوى لك على يديه مساءة بقول أو فعل، أو مسرة بقول أو فعل عند تعمد منه أو غير تعمد، ثم حق أهل ملك عامة، ثم حق أهل الذمة ثم الحقوق الجاربة بقدر علل الأحوال، وتصرف الأسباب، فطوبي لمن أعانه الله على قضاء ما أوجب عليه من حقوق ووفقه وسدده.

١) فأما حق الله الأكبر عليك: فأن تعبده لا تشرك به شيئا، فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة، ويحفظ لك ما تحب بإخلاص جعل لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة، ويحفظ لك ما تحب منهما.

الم حق نفسك عليك: فأن تستوفيها في طاعة الله فتؤدى إلى لسانك حقه، وإلى سمعك حقه، وإلى بصرك حقه، وإلى يدك حقها، وإلى رجلك حقها، وإلى بطنك حقها، وإلى فرجك حقه، وتستعين بالله على ذلك.
عنها، وإلى فرجك حقه، وتستعين بالله على ذلك.
وأما حق اللسان: فإكرامه عن الحنا وتعويده على الخير، وحمله على الأدب، واجمامه إلا لموضع الحاجة (1) والمنفعة للدين والدنيا، وإعفاؤه من الفضول الشنيعة القليلة الفائدة التي لا يؤمن من ضررها مع قلة عائدتها، ويعد شاهد العقل والدليل عليه، وتزمن العقل بعقله حسن سيرته في لسانه، ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.
عليه، وتزمن العقل بعقله حسن سيرته في لسانه، ولا قوة إلا بالله العمل العظيم.
قابل خيرا أو تكسب خلقا كرعا، فإنه باب الكلام إلى القلب – يؤدى إليه ضروب قلبك خيرا أو تكسب خلقا كرعا، فإنه باب الكلام إلى القلب – يؤدى إليه ضروب المعانى على ما فيها من خير أو شر ولا بحوة إلا بالله.
ه) وأما حق بصرك: فبغضه عما لا يحل لك، وترك ابتذاله إلا لموضع عبرة تستقبل بها بصرا أو تستقيد بها علما، فإن البصر باب الاعتبار.

٦) وأما حق رجليك: فأن لا تمشى بهما إلى ما لا يحل لك، ولا تجعلهما مطيتك فى الطرق المستخف بأهلها فيها، فإنها حاملتك وسالكة بك مسلك الدين والسبق لك، ولا قوة الإ بالله.
 إلا بالله.

٧) وأما حق يديك: فأن لا تبسطهما إلى ما لا يحل لك، فتدال بما تبسطهما إليه من الله العقوبة فى الآجل، ومن الناس اللائمة فى العاجل ولا تقبضهما عما افترض الله عليها ولكن توفرهما بقبضهما عن كثير مما لا يحل لهما وبسطهما إلى كثير مما ليس عليهما، فإذا هى قد عقلت وشرفت فى العاجل ووجب لها حسن الثواب من الله فى الآجل.

فى الاجل.

A) وأما حق طلك: فأن لا تجعله وعاءً لقليل من الحرام ولا لكثيره، وأن تقصد له فى المحلال، ولا تخرجه من حد التقوية إلى حد التهوين وذهاب المروءة فإن الشبع المنتهى بصاحبه إلى التخمة مكسلة ومشبطة ومقطعة عن كل بر وكرم، وإن الرى المنتهى بصاحبه إلى السكر مسخفة ومجهلة ومذهبة للمروءة.

٩) وأما حق فوجك: فحفظه مما لا يحل لك، والاستمانة عليه بغض البصر فإنه من أعون الأعوان، وضبطه بالجوع والظمأ وكثرة ذكر الموت والتهدد لنفسك بالله والتخويف لها به، وبالله المصمة، والتأبيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

• ١) فأما حق الصلاة: فأن تعلم أنها وفادة إلى الله، وأنك قائم بين يدى الله فإذا علمت ذلك كت خليقا أن تقوم فيها مقام الذليل الراغب الراهب، والخاف الراجى، والمسكين المتضرع المعظم من قام بين يديه بالسكون أو الإطراق، وخشوع الأطراف ولين الجناح وحسن المناجاة له والرغبة إليه في فكاك رقبتك التي أحاطت بها خطيأتك واستهلكتها ذنوبك ولا قوة إلا بالله. وقد ذكر في بعض الكتب حق المج.

أما حق الحج: أن تعلم أنه وفادة إلى ربك، وفرار إليه من ذنوبك، وبه قبول توبك، وقضاء الفرض الذى أوجبه الله عليك.

۱۱) وأما حق الصوم: فأن تعلم أنه حجاب ضربه الله تعالى على لسائك، وسمعك، وبصرك، وفرجك وبطنك، ليسترك به من النار، وهكذا جاء في الحديث: ( الصوم جنة من النار)<sup>(ه)</sup>.

(°) أي سائر من النار .

فإن سكت أطرافك فى حجبها رجوت أن تكون محجوبا وإن أنت تركنها تضرب فى حجابها وتوفع جنبات الحجاب فتطلع إلى ما ليس لها بالنظرة الداعية للشهوة، والقوة الخارجة عن حد التقية الله لم تأمن أن تخرق الحجاب وتخرج منه ولا قوة إلا بالله.

17) وأما حق الصدقة: فأن تعلم أنها ذخوك عند ربك، ووديعتك التى لا تحتاج إلى الإشهاد، فإذا علمت ذلك كنت بما استودعته سرا أوثق منك بما استودعته علانية، وكنت جديرا أن لا تكون أسورت إليه أمرا أعلنته، وكان الأمر بينك وبينه فيها سرا على كل حال، ولم تستظهر عليه فيما استودعته منها بإشهاد الأسماع والأبصار عليه بها كأنها أوثق في نفسك، وكأنك لا تثق به في تأدية وديعتك إليك، ثم لم تمنن بها على أحد، لأنها لك فإذا استنت بها لم تأمن أن يكون بها تهجين حالك إلى من مننت بها عليه، لأن في ذلك دليلا على أنك لم ترد نفسك بها، ولو أردت نفسك بها لم تمنن بها على أحد، ولا قوة إلا بالله.

١٣) وأما حق الهَدْى: فأن تخلص به الإرادة إلى ربك، والنعرض لرحمته وقبوله، ولا توبد عيون الناظرين دونه، فإذا كنت كذلك لم تكن متكلفا ولا متصنعا، وكنت إنما تقصد إلى الله.

واعلم أن الله يواد باليسير ولا يواد بالعسير، كما أواد بحلقه التيسير ولم يود بهم التعسير، وكذلك الذلل أولى بك من الدهقن، لأن الكلفة والمؤنة في المندهقين فأما الذلل والتسكن فلا كلفة فيهما، ولا مؤنة عليهما، لأنهما الحلقة، وهما موجودان في الطبيعة، ولا قوة إلا بالله.

ثم حقوق الأتمة: فأما حق سائسك السلطان: فأن تعلم أنك جُعلت له فتنة، وأنه مبتلي فيك بما جعل الله له عليك من السلطان، وأن تخلص له في النصحية، وأن لا تماحكه وقد بُسطت يده عليك، فتكون سبب هلاك نفسك وهلاكك، وتذلل وتعلف لإعطائه من الرضا ما يكفه عنك ولا يضر بدينك، وتستمين عليه في ذلك بالله ولا تعانده، فإنك إن فعلت ذلك عققته وعققت نفسك فعرضتها لمكوهه، وعرضته للهلكه فيك، وكنت خليقا أن تكون معينا له على نفسك وشربكا له فيما أتي إليك، ولا قوة إلا بالله.

لم فيما أتي إليك، ولا قوة إلا بالله.

وأما حق سائسك بالعلم: فالتعظيم له والتوقير لجلسه، وحسن الاستماع فأما حق سائسك بالعلم: فالتعظيم له والتوقير لجلسه، وحسن الاستماع عليه والإقبال عليه، والمعونة له على نفسك فيما لا غني بك عنه من العلم أن تفرغ له عقلك، وتحضوه فهمك وتذكي له قلبك وتجلي له بصرك، بترك اللذات، ونقس عقلك، وتحضوه فهمك وتذكي له قلبك وتجلي له بصرك، بترك اللذات، ونقس

الشهوات وأن تعلم أنك فيما ألقى رسوله إلى من لقيك من أهل الجهل، فلزمك حسن للها المجهل، فلزمك حسن للها التأدية عنه إليهم، ولا تحنه في تأدية رسالته، والقيام بها عنه إذا تقلدتها، ولا حول للها ولا قوة إلا بالله.

وأما حق سائسك بالملك: فنحو من سائسك بالسلطان إلا أن هذا يملك ما لا يملكه ذاك، تلزمك طاعت فيما دق وجل منك، إلا أن يخرجك من وجوب حق الله، ويحول بينك وبين حقه وحقوق الخلق، فإذا قضيته رجعت إلى حقه تشاغلت به، ولا قوة إلا بالله.

ثم حقوق الرعية: فأما حقوق رعيتك بالسطان: فأن تعلم أنك إنما استرعيتهم بفضل و قوتك عليهم، فإنه إنما أحلهم محل الرعية لك ضعفهم، فما أولى من كفاحه ضعفه وذله، حتى صيره لك رعية وصير حكمك عليه نافذا لا يمنع منك بعزة ولا قوة، ولا يستنصر فيما تعاظمه منك إلا بالرحمة والحياطة والأناة، وما أولاك إذا عرفت ما أعطاك الله من فضل هذه العزة والقوة التي قهرت بها أن تكون الله شاكرا ومن شكر الله إطاعته فيما أنهم عليه، ولا قوة إلا بالله.

حق رعبتك بالعلم: فأن تعلم أن الله قد جعلك لهم خازنا فيما آتاك من خزانة الحكمة، فإن أحسنت فيما ولاك الله من ذلك وقعت به لهم من الأموال التي في يديه - كنت راشدا، وكنت لذلك آملا معتدا اثنا، ولخلقه ظالما ولسلبه وغيره معترضا.

حق رعبتك بملك العكاح: فأن تعلم أن الله جعلها سكما ومستراحا، وكذلك كل واحد منكما يجب أن يحمد الله على صاحبه ويعلم أن ذلك ورجب أن يحسن صحبة نعمة الله وبكرمها ويرفق بها، وإن كان حقك العتك بها الزم فيما أحببت وكرهت ما لم تكن معصية فإن لها حق ولا قوة إلا بالله.

عق رعيتك بملك اليمين: فأن تعلم أنه خلق رمك ولحمك ودمك، وأنك لم منه دون الله، ولا خلقت له سمعا ولا بصرا، ولا أجرت له رزقا، ولكن شم سخره لك واتمنك عليه، واستودعك إباه لتحفظه فيه، وتسبر فيه شم سخره لك واتمنك عليه، واستودعك إباه لتحفظه فيه، وتسبر فيه وأما حق رعيتك بالعلم: فأن تعلم أن الله قد جعلك لهم خازنا فيما آتاك من العلم وولاك من خزانة الحكمة، فإن أحسنت فيما ولاك الله من ذلك وقمت مه لهم مقام الخازن الشفيق الناصح لمولاه في عبيده، الصابر المحسب الذي إذا رأى ذا حاجة أخرج له من الأموال التي في يديه - كتت راشدا، وكتت لذلك آملا معتقدا وإلاكتت له خائنا، ولخلقه ظالما ولسلبه وغيره معترضا .

وأما حق رعيتك بملك النكاح: فأن تعلم أن الله جعلها سكتا ومستراحا، وأنسا ووقاية، وكذلك كل واحذ منكما يجب أن يحمد الله على صاحبه ويعلم أن ذلك نعمة منه عليه ووجب أن يحسن صحبة نعمة الله وبكومها وبوفق بها، وإن كان حقك عليها أغلظ وطاعتك بها ألزم فيما أحببت وكرهت ما لم تكن معصية فإن لها حق الرحمة والمؤانسة ولا قوة إلا بالله.

وأما حق رعيتك بملك اليمين: فأن تعلم أنه خلق رمك ولحمك ودمك، وأنك لم تملكه لأتك صنعة دون الله، ولا خلقت له سمعا ولا يصرا، ولا أجربت له رزقا، ولكن الله كاك ذلك ثم سخره لك واتمنك عليه، واستودعك إياه لتحفظه فيه، وتسير فيه

بسيرته، فتطعمه مما تأكل، وتلبسه مما تلبس، ولا تكلفه ما لا يطيق، فإن كرهمته خرجت إلى الله منه، واستبدلت به، ولا تعذب خلق الله- ولا قوة إلا بالله.

وأما حق الرحم فحق أمك: أن تعلم أنها حملك حيث لا يحمل أحد أحدا وأطعمتك من ثمرة قلبها ما لا يطعم أحد أحدا، وأنها وقتُك بسمعها وبصرها ويدها ورجلها وشعرها وبشرها وجميع جوارحها، مستبشرة فرحة، محتملة لما فيه مكروهها وألمها وثقلها وغمها، حتى دفعتها عنك يد القدرة، وأخرجتك إلى الأرض، فرضيت أن تشبع وتجوع هى، وتكسوك وتعرى هى، وترويك وتظمأ، وتظللك وتضحى، وتعمك بؤسها، وتلذذك بالنوم بأرقها، وكان بطنها لك وعاء، وحجرها لك حواء، وثديها لك سماء، ونفسها لك وقاء، تباشر حر الدنيا وبردها لك ودونك وتشكرها على قدر ذلك، ولا تقدر عليه إلا بعون الله وتوفيقه.

وأما حق أبيك: فأن تعلم أنه أصلك وأنت فرعه، وأنك لولاه لم تكن، فعهما رأيت في نفسك مما يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه، واحمد الله واشكره على قدر ذلك ولا قوة إلا بالله. وأما حق ولدك: فأن تعلم أنه منك ومضاف إليك، في عاجل الدنيا بخيره طاعته فيك وفي نفسه- فمثاب على ذلك ومعاقب، فاعمل في أمره عمل المتزين بجسن أثرة عليك في عاجل الدنيا، المعذر إلى ربه فيما بينك وبينه، مجسن القيام عليه والأخذ له منه ولا قوة إلا مالله.

ليه والأخذ له منه ولا قوة إلا بالله.

وأما حق أخيك: فأن تعلم أنه يدك التي تبسطها، وظهرك الذي تلتجئ وأما حق أخيك: فأن تعلم أنه يدك التي تبسطها، فلا تتخذه سلاحا على مصية الله، ولا عدة للظلم لخلق الله ولا تدع نصرته على نفسه، ومعوته على عدوه، لحول بينه وبين شياطينه وتأدية النصيحة إليه، والإقبال عليه في الله، فإن انقاد لربه، حسن الإجابة له، وإلا فليكن الله آثر عندك، وأكرم عليك منه.

وأما حق المنعم عليك بالولاه: فأن تعلم أنه أنفق فيك ماله، وأخرجك من الرق ووحشته إلى عز الحربة وأنسها، وأطلقك من أسر الملك، وفك عنك حلق بودية وأوجدك رائحة المز، وأخرجك من سجن القهر، ودفع عنك العسر وبسط بودية وأوجدك رائحة المز، وأخرجك من سجن القهر، ودفع عنك العسر وبسط بودية وأوجدك رائحة المز، وأحك الدنيا كلها – فعلكك نفسك وحل أسرك وفراغك معصية الله، ولا عدة للظلم لخلق الله ولا تدع نصرته على نفسه، ومعوته على عدوه، والحول بينه وبين شياطينه وتأدية النصيحة إليه، والإقبال عليه في الله، فإن المَّاد لرمه، وأحسن الإجابة له، وإلا فليكن الله آثر عندك، وأكرم عليك منه.

ذل الرق ووحشته إلى عز الحربة وأنسها، وأطلقك من أسر الملك، وفك عنك حلق العبودية وأوجدك رائحة العز، وأخرجك من سجن القهر، ودفع عنك العسر وبسط لك لسان الإتصاف، وأماحك الدنيا كلها - فملكك نفسك وحل أسرك وفراغك لعبادة ربك، واحتمل بذلك التقصير في ماله. . . فتعلم أنه أولى الخلق بك بعد أولى و المحلاة و الله الله و الله

وأما حق ذى المعروف عليك: فأن تشكره وتذكر معروفه وتنشر له المقالة الحسنة وتكسيه الفالة الحسنة وتخلص له الدعاء فيما بينك وبين الله سبحانه، فإنك إذا فعلت ذلك كتت قد شكرته سرا وعلانية، ثم إن أمكن مكافأته بالفعل كافأته وإلا كتت مرصدا له موطنا نفسك عليها.

وأما حق المؤذن: فأن تعلم أنه مذكرك برمك، وداعيك إلى حظك، وأفضل أعوانك على قضاء الفرضة التى افترضها الله عليك، فتشكره على ذلك شكرك الحسن إليك، وإن كتت في بيتك منهما وعلمت أنه نعمة من الله عليك لا شك فيها، فأحسن صحبة نعمة الله مجمد الله عليها على كل حال، ولا قوة إلا بالله.

وأما حق إمامك في صلواتك: فأن تعلم أنه قد تقلد السفارة فيما ببنك وبين والله والمؤادة إلى ربك، وتكلم عنك ولم تتكلم عنه، ودعا لك ولم تدع له، وطلب فيك ولم تطلب فيه، والمقالم بين يدى الله والمساعلة له فيك ولم تكفه ذلك، فإن كان

في شيء من ذلك تقصير كان به دونك، وإن كان إثما لم تكن شريكه فيه، ولم يكن لك عليه فضل، فقد وفي نفسك بنفسه، ووفي صلاتك بصلاته، فتشكر له على ذلك.

اللفظ، ولا تغرق فى نزع اللحظ إذا لحظت، وتقصد فى اللفظ إلى إفهامه إذا لفظت، ﴿ ﴿ ولن كتت الجليس إليه كتت في القيام عنه بالخيار ولن كان الجالس إليك كان بالخيار، ولا تقوم إلا بإذنه ولا قوة إلا بالله.

أما حق الجار: فحفظه غائبًا، وكرامته شاهدا، ونصرته ومعوثته في الحالين ﴿ إِ جميعاً لا تتبع له عورة، ولا تبحث له عن سوءة لتعرفها، فإن عرفتها منه عن غير إرادة ﴿ ﴿ منك ولا تكلف، كتت لما علمت حصنا حصينا، وسترا ستيرا، لو مجتت الأسنة عنه 🎇 ضميرا لم تصل إليه لانطوائه عليه.

لصل بينه الطوالة عليه . لا تستم عليه من حيث لا يعلم، لا تسلمه عند شديدة، ولا تحسده عند نعمة، تقيل عثرته، وتغفر زلته، ولا تدخر حلمك عنه إذا جهل عليك، ويجب أن ﴿

تكون سلما له، ترد عنه لسان الشتيمة، وتبطل كيد من يكيده، وتعاشره معاشرة كرمة ولا حول ولا قوة إلا بالله .

وأما حق الصاحب: فأن تصحبه بالفضل ما وجدت إليه سبيلا، وإلا فلا أقل من الإنصاف، وأن تكرمه كما يكرمك، وتحفظه كما يحفظك، ولا يسبقك فيما بينك وبينه إلى مكرمة فإن سبقك كافأته، ولا تقصر به عما يستحق من المودة، تلزم نفسك نصيحته وحياطته ومعاضدته على طاعة ربه، ومعوته على نفسه فيما يهم به من معصية ربه، ثم تكون عليه رحمة ولا تكن عليه عذابا، ولا قوة إلا بالله.

وأما حق الشروك: فإذا غلب كنيته، وإن حضر ساويته، ولا تعزم على حكمك دون حكمه، ولا تعمل برأيك دون مناظرته، وتحفظ عليه ماله، وتتقى خياته فيما عز أو هان، فإنه بلغنا أن يد الله مع الشروكين مالم يتخاونا ولا قوة إلا بالله. وأما حق المال: فأن لا تأخذه إلا من حله، ولا تنفقه إلا في حله ولا تحرفه عن

وأما حق المال: فأن لا تأخذه إلا من حله، ولا تنفقه إلا في حله ولا تحرفه عن مواضعه، ولا تصرفه عن حقائقه، والمال من الله فلا تجعله إلا إلى الله، وسببا إلى الله ولا تحقر به على نفسك من لعله لا يحمدك، وبالحرى أن لا يحسن خلافته في تركمك، ولا يعمل فيه مطاعة ربه، فيذهب بالغنيمة وتبوء بالإثم والحسرة والندامة مع النبعة، ولا قوة إلا بالله.

وأما حق الغريم المطالب لك: فإن كتت موسرا أوفيته وكفيته، وأغنيته ولم ترده وتمطله فإن رسول الله ﷺ قال:(مطل الغني ظلم).

وان كنت معسوا ارضيته بجسن القول، وطلبت إليـه طلبـا جمـيلا ورددته عن نفسك ردا لطيفًا، ولم تجمع عليه ذهاب ماله وسوء معاملته، فإن ذلك لؤم، ولا قوة إلا بالله.

وأما حق الخليط: فأن لا تغره ولا تغشه، ولا تكذبه ولا تغفله، ولا تخدعه ولا تعمل فى انتفاصه عمل العدو الذى لا يبقى على صاحبه وإن اطمأن إليك استقصيت له على نفسك وعلمت أن غين المسترسل ربا .

وأما حق الخصم المدعى عليك: فإن كان ما يدعى عليك حقا فلا تنفسح فى حجته، ولا تعمل فى إبطال دعوته، وكدت خصم نسسك له والحاكم عليها والشاهد له مجقه دون شهادة الشهود، فإن ذلك حق الله عليك، وإن كان ما يدعيه باطلا وفقت به وردعته وناشدته بدينه وكسرت حدته عنك بذكر الله، وابتعدت عن حشو الكلام ولفطه الذى لا يرد عنك عادية عدوك بل تبوء باثمه، وبه يشحذ عليك سيف عداوته، لأن لفظة السوء تبعث الشر – والخير مقمعة للشر، ولا قوة إلا بالله.

وأما حق الخصم المدعى عليه: ١فإن كان ما تدعيه حقا أجملت فى مقاولته بمخرج الدعوى، فإن للدعوى غلظة فى سمع المدعى عليه، وقصدت قصد حجتك بالرفق، وأمهل المهلة، وأبين البيان، وألطف اللطف، ولم تتشاغل عن حجتك بمنازعته وبالقيل والقال، فتذهب عنك حجتك، ولا يكون لك فى ذلك درك، ولا قوة إلا بالله.

وأما حق المستشير: فإن حضرك له وجه رأى جهدت له فى النصيحة، وأشرت عليه بما تعلم أنك لو كنت مكانه عملت به، وليكن ذلك منك فى رحمة ولين، فإن اللين يؤنس الوحشة، وإن الغلظ يوحش موضع الآنس، وإن لم يحضرك له رأى وعرفت له من نثق برأيه وترضى به لنفسك دللته عليه، وأرشدته إليه ولا حول ولا قوة إلا بافة.

وأما حق المشير عليك: فلا تنهمه فيما لا يوافقك من رأيه إذا أشار عليك، فإنما همى الآراء وتصرف الناس فيها واختلافهم، فكن عليه فى رأيه بالخيار إذا القهت رأيه، فأما تهمته فلا تجوز لك إذا كان عندك ممن يستحق المشاورة، ولا تدع شكره على ما بدا لك من إشخاص رأيه، وحسن وجه مشورته، فإذا وافقك حمدت

الله وقبلت ذلك من أخيك بالشكر والإرصاد بالمكافأة في سئلها إن فزع إليك ولا قوة إلا بالله.

بما يطيقه عقله، فإن لكل عقل طبقة من الكلام يعرفه ويجتنبه، وليكن مذهبك الرحمة، ولا قوة إلا مالله.

ت ذلك من أخبك بالشكر والإرصاد بالمكافأة في مثلها إن فزع إليك ولا قوة وأما حق المستنصح: فإن حقه أن تؤدى إليه النصيحة، وتكلمه من الكلام عقله، فإن لكل عقل طبقة من الكلام يعرفه ويجتبه، وليكن مذهبك الرحمة، لا بالله.
وأما حق الناصح: فأن تلين له جناحك، ثم تشرئب له قلبك، وتفتح له وي تفهم عنه نصيحته، ثم تنظر فيها، فإن كان وفق لها وإلا رحمته ولم تقهم، أنه لم يألك نصحا إلا أنه أخطأ. إلا أن يكون عندك مستحقا المتهمة فلا تعبأ أنه لم يألك نصحا إلا أنه أخطأ. إلا أن يكون عندك مستحقا المتهمة فلا تعبأ وأما حق الكبير: فإن حقه توقير سنه وإجلال إسلامه إذا كان من أهل والما حق الكبير: فإن حقه توقير سنه وإجلال إسلامه إذا كان من أهل طريق، ولا تسبقه إلى طريق، ولا طريق، ولا تسبقه إلى طريق، ولا الله عند الخصام، ولا تسبقه إلى طريق، ولا الله عند المختلف وأكرمته بحق إسلامه مع الله الله أنه الله الله أنه المناه ولا قوة إلا بالله. سممك حتى تفهم عنه نصيحته، ثم تنظر فيها، فإن كان وفق لها وإلا رحمته ولم تقهمه، وعلمت أنه لم بألك نصحا إلا أنه أخطأ . إلا أن يكون عندك مستحقًا للتهمة فلا تعبأ بشيء من أمره على كل حال، ولا قوة إلا الله.

الفضل في الإسلام بتقديمه فيه، وتوك مقابلته عند الخصام، ولا تسبقه إلى طربق، ولا تومه في طريق، ولا تستجهله، وإن جهل عليك تحملت، وأكرمته مجق إسلامه مع سنه فإنما السن بقدر الإسلام ولا قوة إلا بالله.

وأما حق الصغير: فرحمته وتثقيفه وتعليمه، والعفو عنه والستر عليه، والرفق به والمعونة له والستر على جرائر حداثه، فإنه سبب للتوبة والمداواة له، وترك مماحكته فإن ذلك أدنى لرشده.

وأما حق السائل: فإعطاؤه إذا تهدأت صدقة وقدرت على سد حاجته، والدعاء له فيما تنزل به، والمعاونة له على طلبته، وإن شككت فى صدقه وسبقت إليه النهمة ولم تعزم على ذلك لم تأمن أن يكون من كيد الشيطان، أراد أن يصدك عن حظك، ويحول بينك وبين القرب إلى ربك تركمه بستره، ورددته ردا جميلا، وإن غلبت نفسك فى أمره وأعطيته على ما عرض فى نفسك منه، فإن ذلك من عزم الأمور.

وأما حق المسؤل: فحقه إن أعطى قبل منعه ما أعطى بالشكر له والمعرفة لفضله، وإن منع طلب وجه القدر في منعه، وأحسن به الظن، واعلم أنه إن منع فعاله منع، وأن ليس التثرب في ماله، وإن كان ظالما فإن الإنسان لظلوم كفار.

وأما حق من سوك الله به وعلى يديه: فإن كان تعمدها لك حمدت الله أولا، ثم شكرته على ذلك في موضع الجزاء، وكافأته على فضل الابتداء، وأرصدت له المكافأة، ولذ لم يكن تعمدها، حمدت الله أولا ثم شكرته وعلمت أنه منه توحدك بها، وأحببت هذا إذ كان سببا من أسباب هم الله عليك، وترجو له بعد ذلك خيرا، فإن

وأحببت هذا إذ كان سببا من أسباب نعم الله عليك، وتوجو له بعد ذلك خيرا، فإن أسباب النعم بركة حيث ما كانت، وإن كان لم يتمد ولا قوة إلا بالله.

وأما حق من ساط القضاء على يديه بقول أو فعل: فإن كان تعمدها كان المنفو أولى بك، لما فيه له من القضاء على يديه بقول أو فعل: فإن كان تعمدها كان يتول: ﴿ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعَدُ ظُلُهِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مَن سَبيل و إِنَّمَا السَبيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظِيلُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْمِ الحقّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابُ ألِيهم و وَلَمَن صَبَور وَعَقَدُ إِنْ ذَلِكَ تَمِنْ عَزَم الأُمُور ﴾ (الشورى: ١٤-٤٢)

وقال عز وجل: ﴿ وَإِنْ عَاقَبُتُمْ فَعَاقِبُوا بِعِثْلِ مَا عُوقِبَتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرِثُمْ لَهُو وَقَدْرُ إِنْ ذَلِكَ مَعْرَ المُحد، فإذا لم يكن عمدا لم تظلمه بتعمد غير تُندر عليه ولا قوة إلا بالله.

وأما حق أهل ملتك عامة: فإضمار السلامة، ونشر جناح الرحمة، والوفق بسبغم، وتألفهم واستصلاحهم، وشكر محسنهم إلى نفسه واليك، فإن إحسانه إلى نفسه الحسان إليك، إذ كف عنك أذاه، وكفاك مؤته، وحبس عنك نفسه، فعمهم بميما بدعوتك وانصرهم جميما بنصرتك، وأنزلهم جميعا منك منازلهم، كبيرهم بمنزلة الوالد، بدعوتك وانصرهم جميما بنصرتك، وأنزلهم جميعا منك منازلهم، كبيرهم بمنزلة الوالد،

وصغيرهم بمنزلة الولد، وأوسطهم بمنزلة الأخ فمن أتاك تعاهدته بلطف ورحمة وصِلْ أخاك بما يجب للأخ على أخيه.

وأما حق أهل الذمة: فالحكم فيهم أن تقبل منهم ما قبل الله، وكفى بما جعل الله لهم من ذمته وعهده، وتقلهم إليه فيما طلبوا من أنفسهم وتحكم فيهم بما حكم الله به على نفسك فيما جرى بينك وبينهم من معاملة، وليكن بينك وبين ظلمهم من رعاية ذمة الله والوفاء بمهده وعهد رسوله على حائل، فإنه بلغنا أنه قال: ( من ظلم معاهدا كت خصمه)فاتق الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

فهذه خمسون حمّا محيطا بك، لا تخرج منها في حال من الأحوال، يجب عليك رعايتها، والعمل في تأديتها، والاستعانة بالله جل ثناؤه على ذلك ولا حول ولا قوة إلا مالله والحمد لله رب العالمين.

وإن كان هناك تعليق على هذه الرسالة فهو: أن زين العابدين قد استوفى مسئولية كل فرد من أفراد الأمة الإسلامية تجاه الآخرين، وبين بما لا بدع مجالا للشك واجب كل مسلم نحو غيره ومجتمعه، ولو أدى كل واجب كما شرع الله وكما دعا هذا الدين الحنيف وكما نصح الإمام زين العابدين في هذه الرسالة الجامعة لسعد الأفراد وتقدم المجتمع، وضمنوا النجاة في الآخرة.

|    | المتهوص                                |
|----|----------------------------------------|
| ٥  | € مقدمة ا                              |
| •  | 🥞 زین العابدین بن علی بن الحسین        |
| `  | 🕻 أولاد زين العابدين على بن الحسين 🕸   |
| ١, | 🕨 الإمام على زين العابدين ومعركة كرملا |
| ١  | 🖡 من صفات على زين العابدين ﷺ           |
| ١٥ | ﴾ كومه ﷺ                               |
| ١. | ا ورعه وزهده 👛                         |
| ۲  | ا تواضعه وحلمه ﷺ                       |
| ۲. | ا من أقواله ﷺ                          |
| ۲  | ووايه ﷺ للحديث                         |
| ۲  | ه من کراماته ﷺ                         |
| ,  | علمه ﷺ وتواضعه في طلبه                 |
| ,  | من أدعيته ﷺ                            |
|    |                                        |

| ٣٦   |                                         | ح من الله تعالى.                        | ني طلب الحواث       | 🕻 دعاؤه ﷺ    |
|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------|
| ۳٩.  |                                         |                                         |                     |              |
| ٤٠.  | •••••                                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ﷺ قبل وفاته .       | من أقواله ﷺ  |
| ٤٠.  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | • • • • • • • • • • | 🕻 وفاته ﷺ .  |
|      | ى الله عنهما )                          | ن الحسين (رضى                           | رين العابدين ب      | 🕻 مۇلفات على |
| ٤٢ . | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | ق                   | رسالة الحقو  |
|      |                                         |                                         |                     |              |
|      |                                         |                                         |                     |              |
|      |                                         |                                         |                     |              |
|      |                                         |                                         |                     |              |
|      |                                         |                                         |                     |              |
|      |                                         |                                         |                     |              |
|      |                                         |                                         |                     |              |
|      |                                         |                                         |                     |              |